

## حَدِيقَةُ الطِّفْلِ

# مع ملك البحاد

بِقَالَمْ الْمُحْرِدُنَ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنَ الْمُحْرِدُنِ الْمُعِلَالِي الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُنِ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدِي الْمُحْرِدُنِ الْمُعِلَّ الْمُحْرِدُنِ الْمُعِلَالِ الْمُحْرِدُنِ الْمُعِلَّ الْمُحْرِدُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَا

ملتزمنه لطيب النشر

بخت نيمية

٣ شَارِع كَامِل صِدُ فِي (الفَجَّالة) بالقَاهِرَة

### -1-

يُحْكَى أَنَّ رَجُلاً بِيُتَمَّى صَفُوانَ ، كَانَ بَشْتَغِلُ بِصَيْدِ السَّمكِ .

وكان يَسْكُنُ مَعَ زَوْجَتِهِ ، وَأُولادِه السَّبْعَةِ فَى كُوْجٍ صَغِيرٍ ، بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَحْدِ الذي يَصِيدُ مِنْه . وَكُوْجٍ صَغِيرٍ ، بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَحْدِ الذي يَصِيدُ مِنْه . وَكَانَ يَحْرُجُ مِن كُوْخِه كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الْفَجْدِ ، وَكَانَ يَحْرُجُ مِن كُوْخِه كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الْفَجْدِ ، وَكَانَ يَحْرُجُ مِن كُوْخِه كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الْفَجْدِ ، وَيَعْمِلُ الْفَجْدِ ، وَيَعْمِلُ الشَّاطِئِ . وَمُنْظِرُ اللَّ الشَّاطِئِ . وَمُنْظِرُ اللَّ الشَّاطِئِ . وَمُنْظِرُ فَ الشَّاكَةُ بِطَرِيقَةٍ خَاصِّةٍ يَتَعَلِّمُهَا الصَّيَّادُونَ ، وَمُلْقِيهَا فَ الْمَاءِ ، وَيُنْظِرُ فَ نَرَةً اللَّهُ مَا الصَّيَّةِ فَالْمَاءِ ، وَيُنْظِرُ فَ نَرَةً اللَّهُ مَا الصَّيَّةُ مَا اللَّهُ مَا الْمَاءِ ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء وَالْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ نَرَةً اللَّهُ مَا الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ مَا الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ الْمَاء ، وَيُؤْفِعُهُ الْمَاء ، وَيُلْقِيهِا فَ الْمَاء ، وَيُنْظِرُ فَ مَا الْمَاء ، وَيُؤْفِعُهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُومِ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمَالِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْ

قَصِيرةً حنّى يَشْعُرَأَنها اسْتَقَرَّتْ عَلَى الْأَرْضِ ، ثَمُّ يَجْذِبُها بِرِفْقٍ وَعِنَايَةٍ ، وَيُخْرِجُها مِنَ الْمَاءِ ، فَيَجدُ فِيها سَمَّكًا وَلِيْقُو وَعِنَايَةٍ ، وَيُخْرِجُها مِنَ الْمَاءِ ، فَيَجدُ فِيها سَمَّكًا قَلِيلاً أَوْكَيْرًا .

فَيَأْخُذُهُ ، وَيَضَعُهُ فِي السَّلَّةِ ، ثَرِيُعَا وِدُ طَرْحَ الشَّبَكَةِ فِي الْمَاءِ . وَهَكَذَا حَتَى تَمْتَلِي سَلَّتُهُ ، فَيَعْسِلُ الشَّبَكَةَ فِي الْمَاءِ . وَهَكَذَا حَتَى تَمْتَلِي سَلَّتُهُ ، فَيَعْسِلُ الشَّبَكَة وَيَعُودُ وَيَطْوِيهَا بِعِنَايَةٍ ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى كَنْفِه تَحْتَ السَّلَة ، وَيَعُودُ إلى الكَوْخ .

فإذَا وَصَلَ اسْتَفْبَلَنْهُ زَوْجَتُهُ وَأَطْفَالُهُ بِفَرْحَةٍ كَبِيرَةٍ، وقَامَتِ الزَّوْجَةُ بِفَرْدِ السَّمَكِ وَتَصْيِيفِهِ ، فَعَزَلَتِ الْأَصْنَافَ الصَّغِيرة الرَّخِيصَة ، لِنَصْنَعَ مِنْهَاطَعَامًا . وَتَرَكَتِ الْأَصْنَافَ النَّكِيرَةَ الْغَالِيَةَ لِيَبِعَهَا زَوْجُهَا فِي سُوقِ الْمَدِيبَةِ النَّكِيرَةَ الْغَالِيَةَ لِيَبِعَهَا زَوْجُهَا فِي سُوقِ الْمَدِيبَةِ النَّهِ الْمُجَاوِرَةِ ، وَيَشْتَرِى بِثَمَنِهَا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَبِ وَمِنْ مَلْابِسَ وَخُبْزٍ وَحَاجَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ .

وَبَيْنَمَا يَكُونُ الزَّوجُ مَشْغُولاً بِبَيْعِ صَيْدِهِ، تَتَكُونُ الزَّوْجَةُ قَاعِدَةً فَى الْكُوْجَ تُمَلِّحَ بَعْضَ السَّمَكِ وَتَخْفِظُهُ فَى وِعَاءٍ كَبِيرٍ، وَتُخْرِجُ أَحْشَاءَ بَعْضِه الْآخَدِ وَتُعْلَقُهُ فَى وِعَاءٍ كَبِيرٍ، وَتُخْرِجُ أَحْشَاءَ بَعْضِه الْآخَدِ وَتُعَلِّقُهُ عَلَى حَبَالٍ لِيَجِفَّ فَى الشَّمْسِ، ثُمَّ تَشْوِى وَتُعَلِّقُهُ عَلَى حَبَالٍ لِيَجِفَّ فَى الشَّمْسِ، ثُمَّ تَشْوِى مَا يَبْعَى بَعْدَ ذَلِكَ لِيكُونَ غِذَاءً يَوْمِهِمْ.

وَهَكَذَا كَانَتْ حَيَاةُ هَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمُكَافِحَةِ تَسِيرُ.. عَملُ دُائِمٌ ، وَتَعَبُ كَثِيرٌ ، وَرِزْقٌ قَلِيلٌ !! وَمَاكَا دَتْ شَمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمِ تَطْلُعُ ، حَتَى وَضَعَتِ الزَّوْجَةُ طِفْلَيْنِ تَوْءَ مَيْنِ . وَخَرَجَتِ الْقَابِلَةُ مِنْ حُجْرَةِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَةِ الْقَابِلَةُ مِنْ حُجْرةِ الزَّوْجةِ تَقُولُ :

- مُبَارَكُ يَاصَفُوانُ !! وَلَدُ وَبَنِتُ !! زَادَكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَبَارَكُ لَكَ فَيُ ذُرِّيَّنِكَ الطَّيِّبَةِ !!

سَمِعَتِ الزُّوْجَةُ كَلَامَ الْقَابِلَةِ ، وَلَمْ تَسْمَعْ إِجَابَةً صَفْوَانَ ؛ فَظَنَّتْ أَنَّ زَوْجَهَا غَيْرُ مَسْرُورٍ ، وَعَذَرْنَهُ كَثِيرًا لِأَنَّهَا كَانَتْ تُلاحِظُ التَّعَبَ الَّذِي يُلاَقِيهِ كُلَّ يَوْمِ لِإِظْعَامِ سَبْعَةِ أَطْفَالٍ ، فَمَاذَا يَصْنَعُ لِيُطْعِمَ تَسْعَةً ؟! دَخَلَ صَفْوَانُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهُو يَبْتَسِمُ وَيَقُولُ لَهَا: \_ مُبَارَكُ . مُبَارَك يَاصَبُحَهُ !! أَلْفُ سَلَامَةٍ لَكِ وَلطِفْلَيْكِ !!

وَانْحَنَى عَلَيْهَا وَقَبَّلَهَا بِحَنَانٍ فِي جَبِينِهَا ، ثُرَّاتُجَهَ إلى الطَّفْلَيْنِ وَكَنَفَ عَنْهُمَا الْغِطَاءَ ، وَقَالَ : \_ الْحَمْدُ لِلَّه عَلَى مَا أَعْطَى !! اَللَّهُمَّا (رُقْهُمَا رِذْقاً حَسَناً، وَاحْفَظْهُمَا مِنْ كُلِّ شَدِّ! إِ فَرِحَتِ الزَّوْجَةُ بِمَاسَمِعَتْ ، وَاطْمَأْنَتْ نَفْسُهَا كَثَرًا فَقَالَتْ لَهُ :

\_ كُنْتُ أَحْسِبُكَ غَيْرَمَسْرُورٍ يَاصَفْوَانُ !!

وَتَنهَّدَتُ ثُمَّ قَالَتْ :

- كُلَّمَا رَأَيْنُكَ آخِرَ النَّهَارِ مُتْعَبًا مَكُدُودًا مِنَ الْعَمَلِ، الْمَا وَحَسْرَةً، وَقُلْتُ: لَوْكَازَ أَوْلَادُنَا أَفَلَ الْمَا وَحَسْرَةً، وَقُلْتُ: لَوْكَازَ أَوْلَادُنَا أَفَلَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، مَا تَعِبَ صَفْوَانُكُلَّ هَذَا التَّعَبِ !! فَقَالَ صَفْوَانُ :

\_ أَنْتِ مُخْطِئَةٌ يَاصَبْحَةُ فِيمَا تَفُولِينَ !! وَلَقَدْ

جَرَّبْتُ الرَّاحَةَ ، وَجَرَّبْتُ الْعَمَلَ ، فَوَجَدْتُ فِي الْعَمَلِ لَذَّةً كَبِيرَةً ، تُشْيِىكُلَّ تَعَبٍ . وَبِخاصَّةٍ الْعَمَلُ فِي سَبِهِلِ الْعِيَالِ!! إِنَّ كُنْتُ قَبْلَ الزَّوَاجِ لَا أَعْمَلُ إِلاَّ فَلِيلًا ، وَلَكِنَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ الَّتِي أَشْعُرُ بِهَا الْآنَ !! وَقَدْ سَمِعْتُ الشَّيْخَ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ بَغُولُ لِلنَّاسِ. \_إِنَّ السَّعْىَ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ عِبَادَةٌ تُرْضِي اللَّهَ ، وَبُنِيبُ عَلَيْهَا أَكْبَرَثُوَابٍ وَأُجْدٍ !!

وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ:

\_ إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا صَوْمٌ وَلَاصَالَاهُ أَهُ وَلَكِنَ الذُّنُوبَ وَلَاصَالَاهُ أَهُ وَلَكِنَ الْكِنَا اللهُ عَلَى الْعِيَالِ !!

يُكُفِّرُهُا السَّعْيُ عَلَى الْعِيَالِ !!

فَضَحِكَتُ صَبْحَةُ وَقَالَتْ:

- وَقَدْ نَسِيتَ أَنْ تَفُولَ: إِنَّكَ سَمِعْتَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ يَقُولُ: اللَّقْمَةُ فِي فَي الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ ال

فَضَحِكَ وَقَالَ وَهُو لِيَاعِبُ خَدَّهَا بِرِفْقٍ وَحَنَاذِ:

- وَمُنْذُ سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، صِرْتُ أَعْمَلُ بِجِدِّ
وَمُنْذُ سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، صِرْتُ أَعْمَلُ بِجِدِّ
وَمُنْذُ سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، صِرْتُ أَعْمَلُ بِجِدِّ
وَمُنْذُ سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، هذه واللَّفْمَةَ الْحُلُوةَ
مَا صَبْحَةُ !!

فَقَالَتْ صَبْحَةُ وَهِيَ تَأْخُذُ يَدَهُ وَتَضَعُهَا عَلَى فَمِهَا بإخْلَاصٍ:

\_ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِيكَ يَاصَفُوانُ ، وَأَعَانَكَ عَلَى تَرْبِيةِ

## الْعِيَالِ ، وَزَادَ فِي رِزْقِكَ وَرِزْقِهِمْ !!



#### -9-

تَرَكَ صَفْوَانُ زَوْجَتُهُ مَعَ طِفْلَيْهَا الْجَدِيدَيْنِ ، وَحَمَلَ شَبَكَةُ وَسَارَ إِلَى الْبَحْدِ. وَهُنَاكَ طَرَحَ الشَّبَكَةَ كَفَادَتِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا بَعْدَ قَلِيل ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا!! اسْتَرَاحَ لَحْظَةً ، ثُرَّطَرَحَهَا مَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً . وَلِكُهُّا لَمْ تَخْدُجْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ.. حَتَّى صِغَارُ السَّمَكِ الَّتِي كَانَتْ تَعْلَقُ بِالْشَّبَكَةِ فِيمَا مَضَى ، وَكَانَ يُخَلِّصُهَا وَيُعِيدُهَا إِلَّ الْمَاءِ لَمْ تَرَهَا عَيْنُهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ !! دَهِشَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَرَأَى الشَّمْسَ

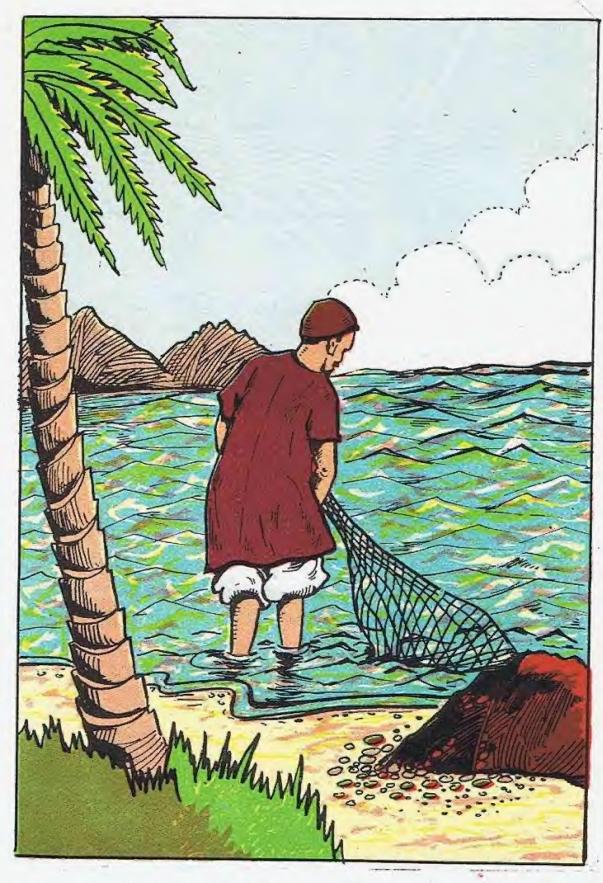

وهناك طرح شبكته ثم أخرجها فلم يجد فيها شيئًا...ص ١٢

تَسْطَعُ بِقُوَّةٍ ، وَتَمْلاُ الدُّنْيَا ضَوْءًا وَحَرَارَةً ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ، وَكَأَنَّهُ تَذَكَّرَ شَيْئًا كَانَ يَنْسَاهُ :

- لَاعَجَبَ !! فَالسَّمَكُ يَنَجَمَّعُ هُنَا فِي اللَّيْلِ وَفُرْبَ الْفَجْدِ، أَمَّا الْآنَ فَإِنَّهُ يَسْبَحُ فِي الْبِحَادِ الْبَعِيدَةِ ...

يَسْبَحُ لِيَبْحَثَ عَنْ طَعَامِهِ !!

وَشَعَرَ بِرَاحِةٍ كَبِيرَةٍ وَهُوَيَقُولُ:

- خَقَّ السَّمَكُ يَسْعَى وَيَكُدُّ لِيَحْصُلَ عَلَى الْقُوتِ !! وَطَوَى شَبَكَتَهُ وَحَمَلَهَا وَرَجَعَ إلى كُوخِهِ . وَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ ، اشْتَرَكَ مَعَ بِنْتِه الْكَبِيرةِ في إِعْدَادِطَعَامٍ وَصَلَ إِلَيْهِ ، اشْتَرَكَ مَعَ بِنْتِه الْكَبِيرةِ في إِعْدَادِطَعَامٍ لِلْأَسْرةِ مِنَ السَّمَكِ الْمَحْذُونِ عِنْدَهُمْ ، وَجَلَسُوا لِلْأَسْرةِ مِنَ السَّمَكِ الْمَحْذُونِ عِنْدَهُمْ ، وَجَلَسُوا

يَأْكُلُونَ ، وَهُوَيَقُولُ لَهُمْ :

- مَاذَا كُنَّ نَصْنَعُ الْيَوْمَ ، لَوْلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا هِ ذَا السَّمَكُ الْمُحَقِّفُ الْمُعَافِّ الْمُحَقِّفُ ؟!

لَقَدْ صَدَقَ الْمُكَمَّاءُ الذين قالُوا: مَا تَدَّخِرُهُ فِي الرَّخَاءِ يَنْفَعْكَ فِي النَّذَةِ!!

مَكَّنَ صَفُوانُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ ، يَذْهَبُ إِلَى البحرِكُلَّ يَومٍ وَيُلْقِى فيه شَبَكَتَه وَيَنْظُرُ الْفَرَجَ، وَلَكِنَّ الشَبَكَة نَظِيرُ الْفَرَجَ، وَلَكِنَّ الشَبَكَة نخرجُ إليه خَالِيّةً نَظِيفةً . . حَتَّ وَلَكِنَّ الشَبَكة نخرجُ إليه خَالِيّةً نَظِيفةً . . حَتَّ أَعْشَابُ البحدِ لانَعْلَقُ بِهَا !!

غَيَّر الْمواضِعَ التي يُلْفِي فِيها الشَّبَكة ، وغيَّر الأَوْقاتَ"

التى يخرجُ فيها للصَّيْدِ، ولكنَّ الحالةَ بَقِيَتُ كماهِي .. يخرجُ أوَّل النهارِ بأَمَلٍ وَرَجاءٍ، وَيَعُودُ في آخِرِه بِياْسٍ يخرجُ أوَّل النهارِ بأَمَلٍ وَرَجاءٍ، وَيَعُودُ في آخِرِه بِياْسٍ وَخَيْبَةٍ !!

ولَكِنَّ طَمَعَهُ فِي رَحْمَةِ اللهِ وَفَضْلِه لَمْ يَنْفَطِعْ ، وَكَانَ دَائِمًا بُرُدِّدُ فِي نَفْسِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى :

- " وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا "

تُم يقولُ في كُلِّ مَـ رَّةٍ:

- اَللَّهُ مَا دُرُفْنَا كَمَا تَرْزُقُ كُلَّ دَابَّةٍ، وَأَطْعِمْ أَطْفَالِي كَمَا تُرْزُقُ كُلَّ دَابَّةٍ، وَأَطْعِمْ أَطْفَالِي كَمَا تُطْعِمُ كُلَّ حَشَرةٍ صَغِيرةٍ، وَكُلَّ دُودةٍ ضَعِيفةٍ كَمَا تُطْعِمُ كُلَّ حَشَرةٍ صَغِيرةٍ، وَكُلَّ دُودةٍ ضَعِيفةٍ وَكُلَّ نَبْتَةٍ فَى الصحراءِ الْمُقفِرة !!

وأخِبًرا أوْشَكَ مَا ادَّخُرُوهُ مِنَ السمكِ أَنْ يَنْنَهِى وَاشْنَهَى أَطْفَالُهُ الْخُبْزَ، ورأَى عَلَاماتِ الضَّعْفِ وَاشْنَهَى أَطْفَالُهُ الْخُبْزَ، ورأَى عَلَاماتِ الضَّعْفِ والْهُزَالِ تَظْهَرُ على وَجُهِ زَوْجَتِه وَعِيَالِهِ، فَاشْتَدَّ أَلَمُه وزَادَتْ حَسْرَتُهُ وَحْيرَتُهُ . وخرج إلى الْمَدِينَة ، والشّبكة على كَفْهِ ، وهولا يَدُري ماذا يصنع !!

وماكاد يُبْصِرُ الْمَخبزَ ، حتى وَقَفَ أَمَامَ الْخُبْدِ ينظُر إليه بِلَهْفَةٍ وشَوْقٍ ، ولاَ تَكَادُ رِجْلُهُ تُطَاوِعُهُ على الحَرَكةِ .

وَكَانَ الْخَبَّازُ رَجُلًّا ذَكِّيًّا وَطَيِّبًا ، فَلَمَّا رأَى صَفُوانَ

فى مَوْقِفِه ، عَرَفَ مابَدُورُ بِنَفْسِه ، فَاقْنَزَبَ مِنهُ وقال لَهُ:

- إلى كَمْ رَغِيفٍ تَخْتَاجُ يَاصَفُوانُ ؟؟ فُوجِئَ صَفْوانُ بِهِذَا السُّؤالِ فَأَجَابَ بِدُونِ تَفْكِيرِ :

\_ نحن أَحَدَ عَشَرَ .. يَكْفِينَا عِشْرُو ...

وَبَيْصَرِفَ ، ولكنَّ الخبَّازَ أَرَاحَهُ مِنْ أَفكارِه وقال له وهو مَيْدُ الْأَرْغِقَة وَيَضَعُهَا في سَلَّة :

- إِنَّ أَحَدَ عَشَرَ إِنْ الْآ لَا يَكْفِيهِمْ عِشْرُونَ رَغِيفًا. إِنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَلاثِينَ عَلَى الْأَفَلِ !! خُذهذه السَّلَّةَ بِمَا فِيهَا !!

اِرْتَبَكَ صَفُوانُ مَرَّةً أُخْرَى ، ورَجَعَ إلى الْوَرَاءِ خَطْوَتَين وهويَرْفَعُ يَدَيْهِ إلى أَعْلَى ، حَتَى لاَيلْمِسَ السَّلَةَ وَقَال :

\_ كَلَّا بِاستِّدى الخبازَ .. لَسْنَا فِي حاجةٍ إلى خُبْرٍ . . لَسْنَا فِي حاجةٍ إلى خُبْرٍ . . إِنَّ الخبازَ كُنْتُ مَشْغُولَ الْبَالِ

بِأَشْيَاءَ أُخْرَى عِنْدَمَا أَجَبْتُ سُؤَالِكَ !!

نظر إليه الخبّازُ نَظْرة شَفَقة ورَحْمة وقال له:

- لاَتُحَاوِل أَنْ تَرْفُضَ يا أَخِى !! إِنَّ التَّجَّارَ يَبِعُونَ
بِضَاعَتَهُمْ أَحْيانًا بِالأَجَلِ ؛ فَخُدِ الْخُبْز وَسدِّد ثَمَنهُ
عِنْدَ مَا تَصِيدُ .. وَلاَ تَنْسَ أَنَّنِي أَحْتَاجُ كَثِيرًا إلى السمكِ
وقد عَرَفْتُ أَنَّكَ تَصِيدُ أَنواعاً جَيِّدةً منه ؛ فاذا صِدْتَ
عَدًا سَمَكَةً كَبِيرةً ، فَأَحْضِرُها إِلَى إِل

هدأتْ نَفْسُ صَفْوَانَ ، وَشَعَرَ بأَنَّهُ أَمَامَ رَجلٍ كُريمٍ، طَيِّبِ النَفْسِ ، فَمدَّ يدَهُ لِلسَّلَّةِ وَأَخذها وهو يقولُ: - شكرًا لكَ ياسيِّدِي إ! هذا كَرَمُ نَادِرُ في هذا الزَّمانِ!! وقص عليه قِصَّته مع البحر مُنذُ خَمْسَةً عَشَرَ

يَوْمًا !!

زادتْ شَفَقَةُ الخَبَّازِ، وأخرجَ مِنْ جَيْبِهِ قَدْرًا مِن

النُّقُودِ، وقال لِصَفُوانَ:

\_ خُدْهامَعَ الْخُبْزِ، فَلَنْ يَسْتَطِيعَ الْأَطَفَالُ أَنْ عَاْكُلُوا خُبْزًا بِدُونِ إِدَامٍ !!

اِنْحَنَى صَفْوَانُ أَمَامَ الْخَبَّازِ ، وأخذ النَّقُ وَدَ والْخُبْزَ ، وانصرف وهوكينْكُر الْخَبَّازَ ، وَيَدْعُولُه بالخَيْرِ وَالبركَةِ !!

وهكَذَا رَجَعَ صَفُوانُ إِلَى أَوْلادِه في ذلك اليومِ؛

ومَعَهُ خُبْزُ وَخُضَرُ ، وَبُقُولٌ وَفَاكِهَ أَ وَجَلَس بَيْنَهُمْ وَمَعَهُ خُبْزُ وَخُضَرُ ، وَبُقُولٌ وَفَاكِهَ أَ وَجَلَس بَيْنَهُمْ وَيَخُرُ وَفَاكُمُ وَيَقْرَبُ ، وَيُحدِّنُهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ ويَغْمَتِه ، ويَذَكُرُ لَا كُلُ وَيَشْرَبُ ، وَيُحدِّنُهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ ويَغْمَتِه ، ويَذَكُرُ لَهُم قِصَّةً هذا الخَبَازِ الكريمِ الطيِّب .

وفي اليؤمِ السَّادِ سَ عَشَرَ ذهب إلى البَحْرِكَادَنهِ وأَلْقَى شبكَتَهُ فيه وهو يقولُ في نَفْسِه:

- ذهبَتْ الأَيَّامُ الْمَنْحُوسَةُ !! إِنَّ عطفَ الخَبَّاذِ عَلَيْنَا أَمْسِكَانَ بشيرَ خَيْرٍ وَلاَ شَكَّ ، وَسَأَحْمِلُ إِليْهُ كُلَّ مَا أَصِيدُ قَبْلُ أَنْ أَذْ هَبَ إلى الْبَيْتِ ، لِيَأْخُ ذَ منه مَا يُعْجِبُه ؛ فإنَّهُ يَسْتَحِقُ مِنِّي كُلَّ حُبِّ وَتَقْدِيرٍ وشُكِرٍ!! في عَجِبُه ؛ فإنَّهُ يَسْتَحِقُ مِنِّي كُلَّ حُبِّ وَتَقْدِيرٍ وشُكٍ !! وجَذَبَ الشبكة فلم يَجِدُ فيها شَيْئًا ؛ فَأْسِفَ كَثِيرًا

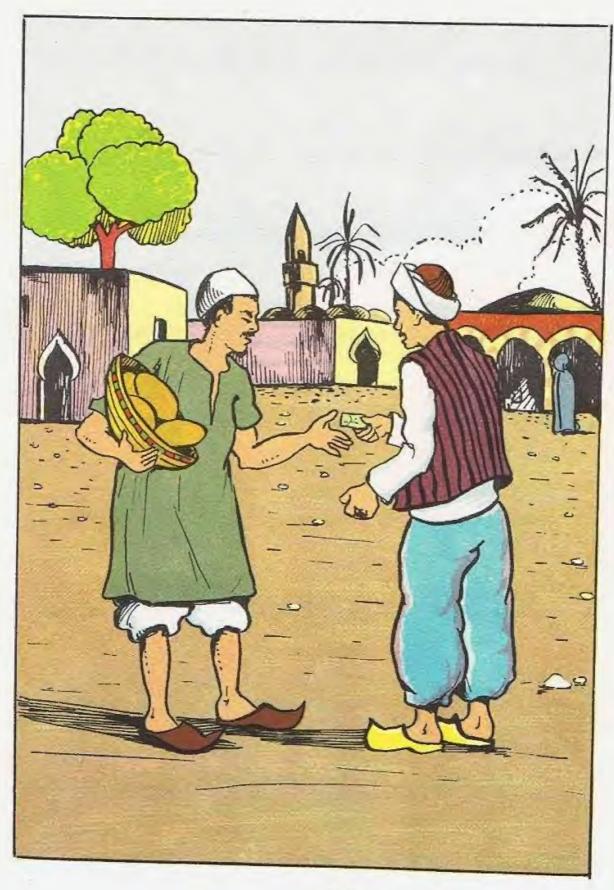

خذها مع الخبر . . . ص ٢١

ورجع الْيَأْسُ إلى قَلْبِهِ مَرَّةً أَخْرَى ، وظلَّ يَرْمِي السَّبِكَةَ وَيُخْرِجُها فَارِغَةً خَالِيةً ، إلى أَن انْضَفَ الشَّبِكَةَ وَيُخْرِجُها فَارِغَةً خَالِيةً ، إلى أَن انْضَفَ النَّهارُ ، فعرَفَ أَنَّهُ لَنْ يَصِيدَ شَيْئًا في يَوْمِهِ .

ووقف يُفَكِّرُ في عِيَالِهِ، وَيُفَكِّرُ في دَيْنِ الخَبَاذِ حتى أَعْيَاهُ النفكيرُ وأَنَعْبَ ذِهْنَهُ الْكَلِيلَ ... وأخِيرًا عزَم على أَمْدٍ ...

ذهب إلى الخبّازِ وقصّ عليه مَالَقِيه في يَوْمِهِ، شمقال لَهُ:

- وقد جِنْ الآنَ لِأَعْطِيَكَ الشَّبِكَةَ رَهْنَ الآنَ لِأَعْطِيكَ الشَّبِكَةَ رَهْنَ الدَّيْنِكَ وَهُنَ اللهُ اللهُ مَا الله

وَيَفْنَحَ عَلَى بَابَ الرِّزقِ مِنجديدٍ ، فأَقْضِي دَيْنَك ، وأَخُذَ شَيْكَ ، وأَخُذَ شَيْكَ ، وأَخُذَ شَيْكَ يَا الرِّزقِ مِنجديدٍ ، فأقضِي دَيْنَك ، وأَخُذَ شَيْكَ يَا اللَّرِينِ مِنجديدٍ ، فأَقضِي اللَّرِينَ اللَّرِينَ مِنجديدٍ ، فأقضِي وَيُنكَ ، وأَخُذَ شَيْكَ عَلَى اللَّرِينَ مِنجديدٍ ، فأقضِي وَيُنكَ ، وأَخُذَ اللَّرِينَ مِنجديدٍ ، فأقضِي وَيُنكَ ، وأَخُذَ

فقال الخبّازُ وهو يُظهِرُ غايَةَ العَطْفِ عليه: - كَيْفَ آخُذُ شَبَكَكَ وَهِيَ الْعُدَّةُ النَّي تَصِيدُ بِهَا ؟! لاَ.. لاَ يَاصَفُوانُ إِ هذا لايتكونُ !!

وَأَدْرَكَ بِذِكَا يَهِ الْخَوَاطِرَ التَى تَشْغَلُ بَالَ صَفُوانَ فَى هذه اللَّحْظة ، وعرف أَنَّ صَفُوانَ لَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ خُبْزاً ولا نُفُودًا فِي ذلك الْيَوْمِ ، فدَعَاهُ لِلْجُلُوسِ مَعَهُ ، وأخذ يُلاطِفُه ، وَيقُصُّ عليه فِصَصَ كَنِيرٍ مِنَ النَّاسِ ، الذين فرَّجَ اللهُ كُرْبَّهُمْ بَعْدَ الشِّدَة ، وَوَسَّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ بَعْدَ فَرَجَ اللهُ كُرْبَهُمُ مُ بَعْدَ الشِّدَة ، وَوَسَّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ بَعْدَ فَرَجَ اللهُ كُرْبَهُمُ مُ بَعْدَ الشِّدَة ، وَوَسَّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ بَعْدَ

الضِّيقِ.

وَاسْتَطَاعَ بِمَهَارَتِهِ فَى أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ ، أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ عُنُوانَ بَيْتِهِ . ثُرَّ تَظَاهَرَ بأَنَّهُ يُرُيدُ شَيْئًا دَاخِلَ مِنْهُ عُنُوانَ بَيْتِهِ . ثُرَّ تَظَاهَرَ بأَنَّهُ يُرُيدُ شَيْئًا دَاخِلَ الْمَحْظَةَ ثَرَعَادَ إلَيْه . الْمَحْظِةَ ثَرَعَادَ إلَيْه .

اسْتَراحَ صَفُوانُ لِحَدِيثِ الْخَبَّاذِ ، وأحسَّ أنَّهُ لَنَ يَغْضَبَ إِذَا تأخَّرَ سَدَادُ الدَّيْنِ بِضِعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى لَنْ يَغْضَبَ إِذَا تأخَّرَ سَدَادُ الدَّيْنِ بِضِعَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى فَاسْتَأَذَنَ وانْصَرَفَ.

وَبَيْنَمَا كَانَ فَى طَرِيقِهِ إِلَى الْبَيْتِ تَذَكَّرَ أَطْفَالَهُ وَرَوْجَتَهُ فَفَال :

- لقد صَبَر الْخَبَّازُ.. صَبَر لِأَنَّ دَيْنَهُ صَغِيرٌ ، لا

يُوَّتُرُفَى عَمَلِهِ ، ولا يَعُوقُهُ عَنْ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِكُلَّ يَوْمٍ . . ولكِن كَيْفَ يَصْبِرُ أَطْفَا لِي اليومَ عَنِ الطَّعَامِ ؟ ولكِن كَيْفَ يَصْبِرُ أَطْفَا لِي اليومَ عَنِ الطَّعَامِ ؟ وعَنْديْذٍ وقَفَ في الطَّريني ، وأدارَ وَجْهَهُ إلى الْمَخْبَرِ

وقال:

مِ مَا أَظُنُّ هذا الرجلَ الكريمَ يَبْخَلُ عَلَى ، إذاطلَبْتُ منه سُلْفَةً أَخْرَى إِ! مَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعُودَ إليهِ وأَطْلُبَ منه سُلْفَةً أَخْرَى !! مَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعُودَ إليهِ وأَطْلُبَ منه ؟؟

وخَطَاخَطُونَيْنِ إِلَى الْأَمَامِ فَى طَرِيقِ الْمَخْبَذِ، ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنِ السَّيْرِ وهو يقولُ:

- لاَيَاصَفُوانُ . . تَجُوعُ أَنْتَ ، وَيَجُوعُ عِيَالُكَ ، وَلاَ

تَفْعَلْ هذا !! لَوْكَانَتْ نَفْسُ الرجلِ تَسْمَحُ بِسُلْفَةٍ تَانِيَةٍ، لَقَدَّمَهَا مِنْ غَيرِطَلَبِ !!

وأَدَارَ ظَهْرَهُ إلى الْمَخْبَزِ، وسارَ في طَرِيقِهِ إلى الْمَخْبَزِ، وسارَ في طَرِيقِهِ إلى البيْتِ، وهو لا يَدْدِى كَيْفَ يَلْفَى أَطْفَالَهُ الْجِيَاعَ !!

## -4-

اسْتَفْبِلَ الأَطْفَالُ أَنَاهُمْ بِأَعْظِمِ سُرور، وقال له أَوْسَطُهُمْ:

- لِمَاذَانَأُخَرْتَ يَاأَنِي ؟؟ لقدْجَهَزَتْ أُمُّنَا الطَّعَامَ وطبخت اللَّحْمَ الذي أَرْسَلْتَهَ إِلَيْنَا، وأخذنا ننظِرُ عوْدَتَك حتى اشتدَّ جُوعُنَا !!

وجذَبَ يَدهُ إلى الدَّاخِلِ وهويقولُ له ; \_ هَيًا يَاأَبِي !! هيًا لِنَأْكُلَ مَعَنَا !!

وقف صَفُوانُ لَحظةً قَصِيرةً جدًا ، دَارَتْ بنَفْسِهِ

فيها خَواطِرُكَنِيرة أُ، وَدَمَعَتْ عَيْنهُ دَمْعة شُكْرٍ، حينَما أَدْرَكَ أَنِّ الْخَبَازَدَ بَرُكُلَّ ذَلكَ لِكَيْلاَ يُؤْذِي شُعُوره أَ؛ فَاللَّمَ الطَّعَامِ ، وهو يُتَمْتِمُ بِصَوْتٍ فَسَارِمَعَ أَوْلادِه أَلَى الطَّعَامِ ، وهو يُتَمْتِمُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ جِدًا :

- إِنَّهُ رَجُلٌ طَاهِرٌ . لَا!! بَلْ مَلَاكُ مِن سُكَّانِ السَّمَاءِ ، وليس إِنْسَانًا من سكَّانِ الأَرْضِ !!

استمرَّ صَفُوانُ أَرْبَعةَ أَيَّامٍ بَعْدَ ذلك اليومِ ، يذهَبُ إلى الْبَحْرِ فلا يَصِيدُ شيئًا ، ويعودُ إلى البيتِ فيجِدُ الخبَّازَ قد مَلَأَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا ، وخُضَرًا وفَاكِهَةً. وَزَوْجَتُه وَأَطْفَالُه يَأْكُلُونَ وَلَا يَدْرُونَ سَبَبَ ذَلَكُكُلّهُ!! وفي اليومِ الخامسِ، وَقَفَ صَفُوانُ أَمَامَ الْبَخرِ، واتَّجَهَ إلى اللهِ بِقَلْبِهِ وقال:

\_ يارَبِّ إِنَّكَ أَكْ رَمْنَنِي إِذْ عَطَّفْتَ عَلَى وعلَى أَطْفَ الِي قَلْبَ هذا الخَبَّانِ، فأكرُمْنِي اليومَ بِرِزْقٍ يَقْضِي دَيْنَهُ الْكَبِيرَ، وَيُمَكِّنِي مِنْ رَدِّ جَمِيلِه، الذي لايُشْبُهِهُ جَميلُ!! وطرَحَ الشبكة في الماء وانْنظرَ قليلًا كَمَادَتِه، تُر جَذَبَهَا .. جَذَبَهَا بِرِفْقِ فَلْمَ تَنْحَرَّكُ ؛ فَرَكَّزَ قَدَ مَيْهِ وَرَاءَ حجرٍكبيرٍ، وأخذ يجذِبُهَا بِكُلِّ قُوَّتِهِ، وراحَتْ هِيَ تَنْجَذِبُ قَلْيَلًا قَلْيَلًا !!

إِنَّ فَرْحَتَهُ في هذه اللَّحظة، فَاقَتْ كُلُّ فرحةٍ من قَبْلُ ، حَتَّى لَقَدْ نَسِيَ كُلَّ أَيَّامِ النَّحْسِ والْبُوْسِ الْمَاضِيَةِ!! ولكنَّه ماكاد يُخرِجُهَا بَعْدَ التَّعَبِ والْعَرَقِ ، وينظرُ ما فيها ، حتَّى وقع على ظَهْرِه من الْغَمِّ والْفَزع !! وَبَعْدَ مَا أَفَاقَ مِنْ ذُهُولِهِ صِاح بِبَأْسٍ: - زِيرٌ .. زِيرٌ مِنَ الْفَخَّارِ !! يَالَلنَّحْسِ وَالْبُوْسِ !! وجمَع قُوَّتَهُ وَخَلَّصَهُ مِنَ الشَّبَكةِ ، وَدَفَعهُ بِرجْلِهِ دَفْعَةً قَوَيَّةً ، فَلَدَحْرَجَ عَلَى رِمَالِ الشَّطِّ !! كانتْ أَشِيَّةُ الشمسِ في ذلك الوقْثِ ، قد ائتشرتْ في جَوانِبِ الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ، فخفَّفَتْ ظلام َ اللَّهْ لِي وأصبحتِ العينُ قادِرةً على دُوْيَة ِ الأَشْاءِ بِوُضُوحٍ. فوقف صَفْوَانُ يَاشِا حائِلًا ، ينظرُ تارةً إلى الشبكة والْبَحْدِ، وتارةً إلى الشبكة والْبَحْدِ، وتارةً إلى الزيرِ. وتارةً أُخْرَى يَشْرُدُ ذِهْنُهُ فينظرُ ولا يَرَى شيئًا مِمَّا يُحِيطُ به !!

وَبِبْنَمَا هُو شَارِدُ الدَّهْنِ ، سِمِعَ حَرَكَةً مُفَاجِئَةً فَ الماءِ ، فعاد إليهِ انْتِباهُهُ ، ونظر إلى الجهةِ التى صدرَ منها الصَّوتُ ، ولكنَّهُ صَاحَ صَيْحةً هَائِلَةً ، وارْتَدَّ إلى الْوَرَاءِ في أَشَدِّ رُعْبٍ وفَنَعٍ ، كَأْنَ ثُعْبانًا فَرَاء في أَشَدِّ رُعْبٍ وفَنَعٍ ، كَأْنَ ثُعْبانًا ضَخْمًا يَهْجُم عليه !!

وتركَ الشبَكةَ والزِّيرَ، وهَــتَّم بأنْ يَجْرِيَ بأَفْضَى

سُرْعَتِهِ ، لِيَنْجُو بَنِفْسِهِ . ولكنَّه مع رَغْبَتِهِ الشَّدِيدَةِ فَى النَّبِاةِ والْفِرَارِ ، كانَ ينقُلُ قَدَمَيْه كما يَفْعَلُ الْمُقَيَّدُ فَالنَّبِاةِ وَالْفِرَارِ ، كانَ ينقُلُ قَدَمَيْه كما يَفْعَلُ الْمُقَيَّدُ الذي تَعُوقُهُ أَنْفَلُ الْقُيُودِ !!

بَعُدَ عنِ الشَّطِّ بِضْعَ خَطُواتٍ ، ولاذا به يَسْمَعُ صَوْتًا عَذْبًا كَأْنَّهُ لَحْنُ مِنْ أَلْحَانِ الْمُوسِيقَى يُنَادِيهِ صَوْتًا عَذْبًا كَأْنَّهُ لَحْنُ مِنْ أَلْحَانِ الْمُوسِيقَى يُنَادِيهِ قَائِلاً :

- مَالَكَ تَخَافُ يَاعَبْدَ اللّهِ ؟! وَلَمَا ذَا تُفَكِّرُ فَ الْهُرُوبِ مِنَّ ، وَمَا جِنْتُ الْآنَ إِلاَّ لِأُسْعِدَكَ وَأُونِيتَكَ ؟! مِنَّ ، وَمَا جِنْتُ الْآنَ إِلاَّ لِأُسْعِدَكَ وَأُونِيتَكَ ؟! اقْتَرَبْ مِنَّ يَاعِبَدَ اللّهِ وَلاَنَخَفْ !! تَعَالَ . . تعالَ اقْتَرَبْ مِنَّ يَاعِبَدَ اللّهِ وَلاَنَخَفْ !! تَعَالَ . . تعالَ

يَاعَبْدَ اللَّهِ !!

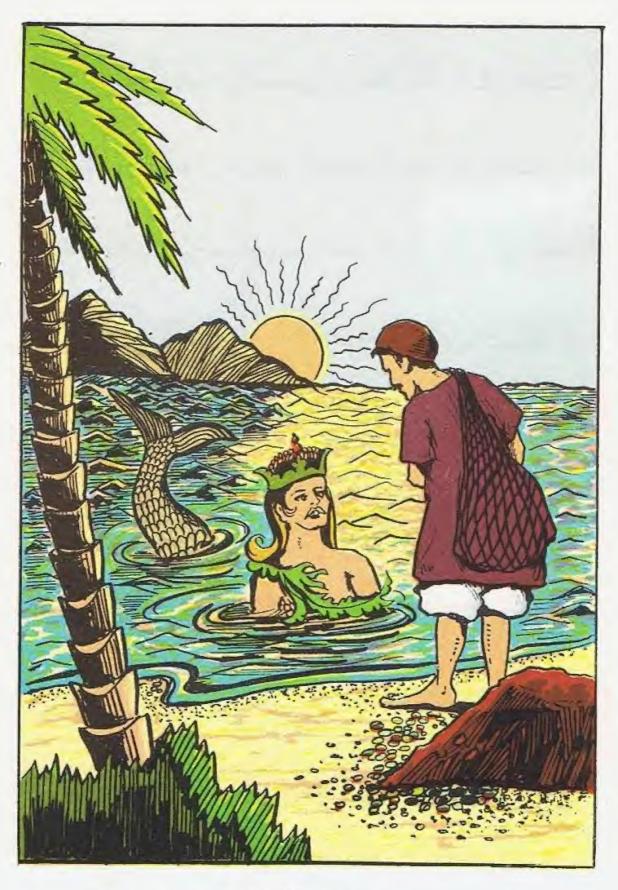

اقترب منى ياعبد الله ولا تخف . . . ص ٣٤

كان صَوْتُ هذا الْمَخْلُوقِ يَمْلَأُ نَفْسَ سَامِعِهِ اطْمِئْنَانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ صَفُوانُ ذَهَبَ حَوْفُهُ ، وَوَقَفَ فِي مَوْضِعِ فَلَمَّا سَمِعَهُ صَفُوانُ ذَهَبَ حَوْفُهُ ، وَوَقَفَ فِي مَوْضِعِ فَلَمَّا سَمِعَهُ صَفُوانُ ذَهَبَ حَوْفُهُ ، وَوَقَفَ فِي مَوْضِعِ فِي وَاخِذَ يَنْظُر إليهِ مِن جَدِيدٍ . ثُمَّ أَحَسَّ أَنَّ شَيْنًا يجذِبُهُ لِأَمَامِ ، فسار إلى الشَّطِّ بِبُطْ وِ ، وهو يتأمَّلُ الْمَخْلُوقَ لَلْأَمَامِ ، فسار إلى الشَّطِّ بِبُطْ وِ ، وهو يتأمَّلُ الْمَخْلُوقَ الْعَجِيبَ الذي يُخاطِبُهُ !!

وأَصْفَرَكَا لذَّهَبِ الْمَجْلُوِّ. وكان لَوْنُ عَيْنَيْهِ أَزْرِقَ كَمَاءِ الْبَحْدِ. ولم يَكُنْ في وَجْهِه شَعْرٌ غيرُ الشَّارِبِ كَمَاءِ الْبَحْدِ. ولم يَكُنْ في وَجْهِه شَعْرٌ غيرُ الشَّارِبِ الذَّهِيِّ الْفَاتِ أَنْفِهِ !!

وقف صَفُوانُ على حَافَةِ الماءِ ، وقال يُخَاطِبُ مَفْسَهُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ :

\_ مَاهذا ياصَفْوَانُ ؟؟ هَل قُدِّرَ لَك أَنْ تَرَى عَرُوسَ الْبَحْدِ، التي يتحدَّثُ عنها المَالَّحُونَ في البِحَادِ الواسعة ؟!

وهُنَا ابْتَسَمَ الْمَخْلُوقُ الْعَجِيبُ ابْتَسَامَةً مُشْرِقَةً جَميلةً، وقال له:

- الآنَ عَرَفْتُ اسْمَكَ .. إِنَّهُ اسْمُّجَمِيلٌ يَاصَفُوانُ !! ولَكِنَّ لَسْتُ عَرُوسَ الْبَحْدِكُمَا تَظُنُ !! ولكِنَّ لَسْتُ عَرُوسَ الْبَحْدِكُمَا تَظُنُ !! فقال صَفْوانُ :

- وماذا تكونُ إذا لَمْ تَكُنْ عَرُوسَ الْبَحْدِ ؟!

- أَنَا مَلِكُ الْبِحَارِ .. وقد أَخْبَرَ فِي أَعْوَانِي بِمَا فَاسَيْتَهُ في الْمُدَّةِ الشَّمَكِ مِنْ هُنَ الْمُدَّةِ السَّمَكِ مِنْ هُنَ المُحَدِّةِ السَّمَكِ مِنْ هُنَ اللَّهُ فَصَعُبَ عَلَى حَالُكَ ، وجِنْتُ لِأَفَدِّ مَلك شَيْئًا من خَيْراتِ فَصَعُبَ عَلَى حَالُكَ ، وجِنْتُ لِأَفَدِّ مَلك شَيْئًا من خَيْراتِ الْبَحادِ . . شيئًا غَيْرَ السَّمكِ !!

تَذكَّرَصَفُوانُ زَوْجَتَهُ وأَطْفَالَهُ فَقَالَ بِلَهْفَةٍ ؛ \_ شكرًا ياجَلالَة الْمَلِك !! شُكرًا .. شُكرًا !! ماذَا

تُفَدِّمُ لِي وَلِعِيَا لِي ؟!

وقبل أن يُجِيبَ الملكُ عن سُؤالِه، قال له: - كَمْ أَطْفَا لُكَ يَاصَفُوانُ ؟

فأجاب بِمَسْكَنَةٍ وَاسْتِرْحَامٍ:

\_ كانوا سبعة ، وَمُنذُ عِشْرِينَ يَوْمًا زادُوا تَوْءَ مَيْنِ فَأَصْبَحُوا يَوْءَ مَيْنِ فَأَصْبَحُوا يَسْعة .. إِنَّيْ أَعُولُ نِسْعة أَطْفَا لٍ وَزَوْجَة ياجلالَة الْمَلِكِ!! فنظر إليه الملك بِدَهْ شَة وقال :

مداعدَ كَثِيرٌ !! وَلَوْأَنَّكُلَّ زَوْجَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَلَدَا يَسْعَةَ أَطْفَالُ كَمَا وَلَدْتَ أَنتَ وَزَوْجَتُكَ ، لَضَاقَتِ يَسْعَةَ أَطْفَالُ كُمَا وَلَدْتَ أَنتَ وَزَوْجَتُكَ ، لَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِإِلنَّاسِ ، وَلَأَكُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا يَفْعَلُ السَّمَكُ الْأَرْضُ بِإِلنَّاسِ ، وَلَأَكُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا يَفْعَلُ السَّمَكُ

عِنْدَنَا !!

فقال صَهفُوان :

\_ وماذا تَصْنَعُونَ أَنتُمْ يَاجَلَالَةَ الْمَلِكِ ؟؟

فقال الملك :

مُنْذُ آلَافِكَنِرة جِدًّامِنَ السِّنِين ، تَنَبَّه واحِدُمِنْ مُلُوكِ البَّحْدِ ، إلى خَطَرِ النَّسُلِ الكثيرِ في جِنْسِنَا ، وَعَرَفَ البَّحْدِ ، إلى خَطرِ النَّسُلِ الكثيرِ في جِنْسِنَا ، وَعَرَفَ بعقِلهِ الكبيرِ أَنَّنَا إذا اسْتَمْرَرْمًا في النَّنَاسُلِ وَالنَّوَالدُ بعقِلهِ الكبيرِ أَنَّنَا إذا اسْتَمْرَرُمًا في النَّنَاسُلِ وَالنَّوَالدُ بِكَثْرة وسُرْعَة ، فلابُدَّ أن يصيبَنَا مَا يُصِيبُ أَجْناسَ السَّمَكِ الْمُخْلَفَة . ولهذا أصدر قانوناً يُحترِّمُ السَّمَكِ الْمُخْلَفَة . ولهذا أصدر قانوناً يحترِّمُ على كُلِّ ذَوْجَيْنِ أن يَلِدَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَة المُضَالِ.



ذهب . . . فضة . . . نحاس . . . ص ٤٦

وأمر الأطبَّاء عِنْدَنَا أَن يَخْرَعُوا أَدْوِيةً يَتَعَاطَاهَا الرَّجَالُ والنَّسَاءُ، فَتُحْدِثُ فِيهِ مُ الْعُقْمَ بَعْدَ الخَلْفِ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ، فَتُحْدِثُ فِيهِ مُ الْعُقْمَ بَعْدَ الخَلْفِ الْمَسْمُوحِ به في الْقَانُونِ. وقد عرَفْتُ أَنَّ الذين كانوا يَعْيِشُونَ مَعَهُ في ذلك الزَّمَانِ الْبَعِيدِ لَمْ يُعْجِبْهُمُ الْقَانُونَ عِنْدَ صُدُورِهِ ، فَعَارَضُوه بشدَّةٍ ، ولكفَّمُ عَرَفُوا مَزَايًا وُ فيما بَعْدُ ، وَرَأَوْا أَنَّهُ قَانُونُ صالِحٌ وَمُفِيدٌ !!

وأراد الملك أن يَسْتَمِرَّ في الحديثِ عن فواتِدِ تَحْدِيدِ النَّسْلِ وقِلَّةِ الْعِيَالِ ، ولكنَّ صَفْوانَ نظر إلى السَّماءِ ، فرأى الشمس ارْتَفَعَتْ ، وتذكَّر مَا يُقَاسِيهِ السَّماءِ ، فرأى الشمس ارْتَفَعَتْ ، وتذكَّر مَا يُقَاسِيهِ أطفالهُ مِنَ الْجُوعِ ، فنظر إلى الملكِ باسْتِعْطَافٍ وقال

\_ مَوْلاًى .. لقد وَعَدْتَنِي أَنَّكَ ...

ا بْتَسَم الْمَلْكُ فِي وَجْهِهِ ، وقال:

\_ نَسِيتُ وأَطَلْتُ عليك يأصَفْوَانُ .. والْآنَخُ ذُهَذَا الزِّرَ، وَضَعْهُ على قَوَائِمَ في بَيْتِكَ ، وإذا أَقبلَ الليْلُ فَتَعَالَ إلى هذا المكان وامْلَأْصَفِيحةً مِن ماء البحر، وَضَعْهَا في الزِّيرِ، وانظرُ إلى صباح اليومِ التَّالِي .. ولانَسْ أَنَّ أَنَّ أَنْظِرُكَ هُنَاغَدًا لِنُغْبِرِنِي بِمَا وَجَدْتَ تَحتَ الزِّيدِ!! قال ذلك وَعَاصَ في الماء ، فوقف صَفُوانُ مُ تَرَدِّدًا وكأنَّهُ كان يَحْلُمُ. وَلَمَّا لَمْ يَجِدْ شَيًّا أَمَامَهُ غَيْرَ الزِّبر فال في نفسه :

- رُبَّمَا يكونُ صَادِقًا .. مَنْ يَدْرِي !! ومع ذلك لا يَخْلُو الرِّيرُ مِنْ مَنْفَعَةٍ ، وقد تَعِبْتُ في إِخْراجِهِ !! يَخْلُو الرِّيرُ مِنْ مَنْفَعَةٍ ، وقد تَعِبْتُ في إِخْراجِهِ !! وحَمَلَهُ على ظَهْرِهِ ، وسار إلى البَيْتِ !!

## - 2 -

وفي المَسَاءِ قال في نفسِه:

\_ لماذا لا أُجَرِّبُ ماسمِعْتُه من هذا الْمَخْلُوقِ الْعَجِيبِ؟؟ هل الله أُجَرِّبُ ماسمِعْتُه من هذا الْمَخْلُوقِ الْعَجِيبِ؟؟ هل كان ماحدَتَ لى اليومَ حُلُورٌ؟! فَلْيَكُنْ حُلُمًا ، فإِنَّ الأَخْلَامَ تَصْدُقُ أَحْيَانًا !!

وهكذا قَوِيَتْ عَزِيمَتُه، وَمَلاَ الصَّفِيحة وَصَبَّها في الزِّيرِ وهكذا قَوِيَتْ عَزِيمَتُه، وَمَلاَ الصَّفِيحة وَصَبَّها في الزِّيرِ وانظرحتى الصباح، دُونَ أَن يُخَالِطَ عَيْنَهُ وَوَمُّ !! وفا الصباح أَسْرع إلى الزِّيرِ، وما كاديَرَاهُ حتى صَاحَ وفي الصباح أسْرع إلى الزِّيرِ، وما كاديَرَاهُ حتى صَاحَ بِهَنْ حة :

ولكنَّهُ اسْتَفْبَلَهَا بِيدَيْهِ مَمْلُوءَ تَيْنِ بِالْمَعَادِن وَهُوَ يَقُولُ :

- أنظُرِى .. انظِرى !! لقدكان صَادِقًا !! وَلَمْ أَكُنْ أَنْ الْمُ اللُّهُ مَا لِكُ الْمُحَادِ.. أَنَّهُ مَا لِكُ الْمُحَادِ.. أَنَّهُ مَا لِكُ الْمُحَادِ.. مَا لَكُ الْمُحَادِ.. مَا لُكُ الْمُحَادِ !!

حَاوَلَتْ زَوْجَتُه أَنْ تَهُدَّ مَهُ ، وَأَنْ تَعْرِفَ مِنْه قِصَّةً مَلِك البحارِ ، ولكنّه رُمَى المُعَادِنَ في حِجْرِهَا ، وأخذ قِطْعَتَيْنِ كَيْرَتَيْنِ مِنَ الذّهبِ ، وَجَرَى إلى المدينةِ . وماكاديرَى الْخَبّازَمِنْ بَعِيدٍ ، حتى صلح بِفَرْحَةٍ :

ولن تَعُودَ !!

وقد مركة القطعتين، وَمَعَهُمَا شُكُر كَتِيرٌ!! فرح الخباذُ لِفَرَح صَفْوَانَ ، وأراد أن يَعْرِفَ مِنْهُ كَيْفَ بد لَ اللّهُ عَالَهُ ، وكيف فنح له أَبْوَابَ الرِّزْقِ مِنْ جَدِيدٍ، ولكن صَفوا نَكان مَشْغُولاً بِشَيْءٍ آخَرَ، فوعَدَهُ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِ قَصَّتَهُ فَى لِقَاءٍ فَريبٍ، وتركه وَسَارَ إِلَى الْبَحْرِ. وَهُناك عَلَيْهِ قَصَّتَهُ فَى لِقَاءٍ فَريبٍ، وتركه وَسَارَ إِلَى الْبَحْرِ. وَهُناك وَجَدَ مَاكِ الْبُحَارِ يَنْفَطِرُه ، فَلَمَّا افْتَرَبَ مِنْهُ قَالَ:

- مُوْلاَىَ الْمَلِكَ ، كَيفَ أشْكُرُكَ عَلَى هَدِيَّنِكَ الْعَجِيَةِ؟؟ وقبَلَ أن يستمعَ جوابًا ، قال بِكَهْفَةٍ :

- وهل أَجِدُ تَحْتَ الزِّيرِهذه الْمَعَادِ نَ النَّفِيسَةَ كُلَّ صِباحٍ ؟! إنَّهُ لا أُصَدِّقُ يا مولاً يَ .. إنَّهَ عَجِيبَةُ الْعَجَائِبِ .. إنَّه النَّاسَ لم يسمَعُوا بمِثْلِهَا من قَبْلُ!! الْعَجَائِبِ .. إنَّ النَاسَ لم يسمَعُوا بمِثْلِهَا من قَبْلُ!! فابْنَسَمَ الملكُ في وَجْهِ و وَقَالَ لَهُ:

\_ ولماذا نَعْنَبِرُ مَاحد ث لَكَ عَجِيبَةً مِنَ الْعَجاتُ ؟؟

شه عَيَّرَصَوْتَهُ وقال كأنة عالِمُ يَشْرَحُ دَرْسًا لِنَلامِيذِه:

- إتّ كه ياصَفُوانُ لا نَعْرِفُونَ عَنِ الْبِحَادِ إلا فَلِيلاً..

تَعْرِفُونَ أَنَها مَوْطِنُ السَّمكِ واللَّوْلُو وَالْمَرْجَانِ،

وَتَأْخُذُونَ مِنْهَا الْمِلْحَ أَحْيَاناً. وَلَكِنْكُمْ تَجْهَلُونَ كَثِيرًا

مِنْ صِفَاتِهَا وَفَوَائِدِهَا !!

إِنَّ البِّحَارَ يَاصَفُوانُ فِيهَا جَمِيعُ الْمَعَادِنِ التَّتِي تَجِدُونَهَا فِي الأَرْضِ، وَهِي دَائِبَةٌ فِي المَاءِ كَمَا يَذَوُبُ الْمِلْحُ تَمَامًا. والْكَائِنَاتُ الْحَيَّةُ التي تَعِيشُ في البِحَارِ مِنْ نَبَاتٍ وَحَيَوانٍ أَكْرَ فِي أَنْوَاعِهَا وَعَددِ هَامِنَ الْكَائِنَاتِ الحَيَّةِ التي تَعَيِشُ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ. وَلَوْفَكُرْتُو فَي الرَّفِي اللَّهُ فِي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّقَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّا فِي المَنْ فَي المَّنْ فَي المَّا المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّنْ فَي المَّا فَي المَّنْ فَي المَّا فَي المَّا فَي المَّا فَي المَّا فَي المَّا فَي المَا فَي المَا فَي المَا المَّا فَي المَا المَّيْنِ المَا فَي المَا فَي المَا المَا فَي المَا فَي المَا فَي المَا المَا فَي المَا فَي المَا فَي المَا المَّالِقِ المَا المَا فَي المَا فَي المَالمُ المَا فَي المَا المَا المَا فَي المَا المَا فَي المَا المَا فَي المَا المُنْ المَا المُا المَا المُا المَا المُا المَا الم اسْنِغْلَالِ الْبِحَارِ لَوَجَدْتُر رِزْقًا وَاسِعًا لَا يَنْفَدُ وَلَا يَنْفَطِعُ !!

كان صَفْوَانُ يَسْمَعُ هَذَا الْكَالَامَ الذي لَمْ يَسْمَعْ لَهُ الْكَالَامَ الذي لَمْ يَسْمَعْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ، وكانَ يُفَكِّر فيه ، وَلَمَّاصَمَتَ الْمَلِكُ قَالَ صَفْوَانُ :

- الآنَ فَهِيمْتُ يَاجَلَالَةَ الملك .. إِنَّ الْمَعَادِنَ التِّي وَجَدْتُهَا صَبَاحَ الْيَوْمِ تَحَتَ الزِّير، كانت من المعادِنِ وَجَدْتُهَا صَبَاحَ الْيَوْمِ تَحَتَ الزِّير، كانت من المعادِنِ الذَّائِبَةِ فِي مَاءِ البُّحْدِ، وَقَدْ خَلَّصَهَا الزيرُ وَرَوَّقَ الْمَاءَ مِنْهَا كَمَا يُرُوِّ قُهُ مِنَ الطِّينِ !!

فَقَالَ الملكُ بِابْتسَامَةٍ نُشْبِهُ ابْتسَامَةَ الْأَبِ فِي وَجْهِ

طِفْلِهِ الصَّغِيرِ، عِنْدَمَا يَقْتَرِبُ مِنْ فَهُمْ مَسْأَلَةٍ : \_\_ نعم هذ ماحَدَثَ يَاصَفُوَانُ !!

كَادْ صَفْوَانُ يَرْقَصُ مِنَ الْفَرَجِ ، وَقَالَ :

- فَهِ مِنَا السِّرِّ، وَقَضَيْنَا عَلَى مُشْكِلَةِ الْفَقْدِ وَالْجُوعِ بَبِنَ النَّاسِ .. وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارَ، وَأَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارَ، وَأَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارَ، وَأَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارِ، وَأَنْ نَعْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ .. وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارِ، وَأَنْ نَعْمَعَ الْأَزْيَارِ، وَأَنْ نَعْمَلَا اللَّهُ مِنْ النَّاسِ .. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَجْمَعَ الْأَزْيَارِ، وَأَنْ نَعْمَلَا اللَّهُ مَا يَعْمِيا وِ الْبَحْدِ، لِتُعْطِينَا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَهُ اللَّهُ مَا يَعْمِيا وَ الْبَحْدِ، لِتُعْطِينَا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمِيا وَ الْبَحْدِ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا وَالْبُعْمِيالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَالِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلِيلُولُولُ اللَّهُ الْمُولِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُولُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُولِي الْمُعْ

ضَحِكَ الْمَاكِ صِحْكَةً عَالِيَةً ، ثُمَّ قَالَ : - لَا يَاصَفْوَانُ . . ليس الأَمْرُ سَهْ لَا كَما ظَنَنْ الإِنَّ الذِي اللَّذِي الَّذِي أَهْدَ يْتُه إِلَيْك زِيْرُ خَاصٌ ، وَقَدْ صَنَعَهُ الزِّيرَ الَّذِي أَهْدَ يْتُه إِلَيْك زِيْرُ خَاصٌ ، وَقَدْ صَنَعَهُ الزِّيرَ الَّذِي أَهْدَ يْتُه إِلَيْك زِيْرُ خَاصٌ ، وَقَدْ صَنَعَهُ الزِّيرَ الَّذِي أَهْدَ يْتُه إِلَيْك زِيْرُ خَاصٌ ، وَقَدْ صَنَعَهُ عُلَمَاءُ الْكِيميَاءِ فى مَمْلكِي ، فهو مَعَمْلُ صَغَيْرٌ مِنْ مَعَامِلِ الْكِيميَاءِ ، وَبِمَالَهُ مِنْ خَصَائِصَ ، وَبِمَافِيهِ مَعَا مِلْ الْكِيميَاءِ ، وَبِمَالَهُ مِنْ خَصَائِصَ ، وَبِمَافِيهِ مِنْ قُدْرَةٍ وَأَسْرَادٍ ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَخْلِصَ النَّمَعَادِنَ مِنْ قُدْرَةٍ وَأَسْرَادٍ ، يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْتَخْلِصَ النَّمَعَادِنَ مِنْ النَّمَاءِ . . فَهَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَهُ مِنْ النَّمَاءِ . . فَهَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَهُ مَا اللَّمَاءِ . . فَهَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَهُ مِنْ النَّمَاءِ . . فَهَلْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَكَّرَ صَفُوانُ قَلِيلًا، شُمَّ أَجَابَ :

فَقَالَ المِلكُ:

\_ وَلَكِنْ لَا تَنْسَ بِاصَفُوانُ أَنَّ قَدْرَةَ الزِّيرِ لَا تَسْتَمِرُ طَوِيلاً .. وَإِنَّمَا يُدْرِكُهُ الْعَظَبُ والتَّلَفُ الذي يُدْدِكُ كُلِّ آلةٍ مِنَ الْآلَاتِ !!

وَلَمَّا وَصَلَ الْمِلُكَ إِلَى هَذَا الْحَدِّمِنْ حَدِيثِهِ قَالَ:

ولكَمَّا وَصَلَ الْمِلُكَ إِلَى هَذَا الْحَدِّمِنْ حَدِيثِهِ قَالَ:

والآنَ أَسْتَوْدِ عُكَ اللَّهَ يَاصَفُوانُ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَعَاصَ فِي النَّمَاءِ !!

أَخَذَ صَهْوَانُ يَمْلَأُ الزِّيرَكُلَّ لَيْلَةٍ ، وَيَجْمَعُ الْمُعَادِذَ مِنْ تَحْدِهِ كُلُّ صَبَاحٍ . وَكَانَ رَجُلًا كَرِيمًا وَخَيِّرًا ، فَ لَمْ يَبْخَلُ بِمَا يَمْلِكُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ ، وَسَكَنَ قَصْرًا يَبْخَلُ بِمَا يَمْلِكُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ ، وَسَكَنَ قَصْرًا وَاشْتَرَى ضَيْعَة كَبِيرةً . وَأَنْشَأَ فَ الْمُدِينَةِ مَدْرَسَة كَبِيرةً وَطَلَبَ مِنْ مُدَرِّسِيهَا أَنْ يُعَلِّمُوا التَّلَامِيذَ النَّكِيمْيَاء ، وَطَلَبَ مِنْ مُدَرِّسِيهَا أَنْ يُعَلِّمُوا التَّلَامِيذَ النَّكِيمْيَاء ، كَمَا أَنْشَأَ عَدَدًا مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ لِلْمَرْضَى ، وَعَدَدًا مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ اللَّمَرُضَى ، وَعَدَدًا مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ اللَّمَرُضَى ، وَعَدَدًا مِنَ الْمُسَتَشْفَيَاتِ اللَّمَرُضَى ، وَعَدَدًا مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ اللَّمَرُضَى ، وَعَدَدًا مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ اللَّمَرُضَى ، وَعَدَدًا

انْتَشَرَتْ قِصَّةُ صَفْوَانَ مَعَ مَلِكِ الْبِحَارِ ، فى حَيَانِهِ وَبَعْدَ مَمَانِهِ مَعْدَ مَلِكِ النِّاسِ، وَكَذَّبَهَا كَثِيرٌ وَبَعْدَ مَمَانِهِ ، فَصَدَّقَهَا فَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَذَّبَهَا كَثِيرٌ مَنْهُ فَي .

ولكنّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ يَدْرُسُونَ الْبِحَارَ الْآنَ وَيَعْرِفُونَ أَسْرَارَهَا الْعُجِيبَةَ ، يَقُولُونَ :

\_ مَا أَصْدَقَ مَلِكَ الْبِحَارِ فِيمَا فَالَ !! إِنَّ الْبُحَارَمَلِيثَةٌ الْبُحَارَمَلِيثَةٌ الْبُحَارَمَلِيثَةٌ الْخَيْرَاتِ وَالْأَحْبَاءِكُمَا أَخْبَرَصَفْوَانَ !!

فَهَلْ يُصَدِّقُ النَّاسُ، أَنَّ النَّنَاسُلِ الْكَثِيرَ يَضُرُّهُمْ وَيُفْسِدُ حَيَاتَهُمْ ، كَمَا قَالَ مَلِكُ الْبِحَادِ لِصَفْوَانَ مِنْ قَبْلُ ؟؟

لَيْتَهُمْ يُصَدِّقُونَ !!

دار مصر للطباعة

